## الثمن السابع من الحزب السادس عشر

الُوَعِجِبْتُمُ وَأَن جَاءَ كُمْ ذِكْرُ مِن رَبِيكُمُ عَلَىٰ رَجُ لِ مِنكُمُ لِكُنذِ رَكُو وَاذْكُرُوٓ أَ إِذْ جَعَلَكُ مُ خُلَفًا ٓ مِنْ بَعُدِ فَوْمِ نُوجِ وَزَادَكُمْ فِي أَكْنَانِي بَصْطَةً فَاذَكُرُواْ ءَالَاءَ أَللَّهِ أَللَّهِ أَللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْتِلِحُونٌ ۞ فَالْوَا أَجِتْ تَنَا لِنَعْبُدَ أَلَّهَ وَحُدَهُ وَنَدَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتِنَا مِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّا دِفِينٌ ۞ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجُسُ وَغَضَبُ ٱلْجُلَا لُولَنِهِ فِي أَنْكُمْ مَاءِ سَمَّيْتُمْ وُهَا أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُ مُ مَا نَزَّلَ أَللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ فَانْفَظِ رُوَّا إِنَّ مَعَكُم مِنَ ٱلْكُنْفَظِي بَنَّ ۞ فَأَنْجَيْنَكُ وَالَّذِينَ مَعَهُ و بِرَحْمَتُ فِي مِنْتَا وَقَطَعُنَا دَابِدَ أَلَذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَمَا كَانُواْ مُومِنِينٌ ۞ وَإِلَىٰ غُوْدَ أَخَاهُ مُ صَلِحًا قَالَ يَنْقَوْمِ إِعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِن اللهِ عَيْرُهُ وَ قَدْ جَاءَ تَكُم بَيِّنَةُ مِن رَّيِّكُمْ هَاذِهِ عِنَافَةُ أَلَّهِ لَكُمْ وَءَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلْ فِي أَنْضِ إِللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَ كُرُ عَذَا بُ آلِيكُمْ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ وَاذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُ مُ خُلَفًا ءَ مِنْ بَعُدِ عَادِ وَبَوَّا كُمْ فِي إِلَارْضِ تَنَيِّخِذُونَ مِن سُهُولِكَ اقْصُورًا وَشَنِّحِتُونَ أَلْجِبَ الَ بُيُونَ أَفَاذَ كُرُواْ ءَ الآءَ أَلَيْهِ وَلَا تَعَنَّوُا فِي إِلَا رَضِ مُفْسِدِ بِنَّ ۞ قَالَ أَلْمُ لَا أَنْ اللَّهِ أَلْذِينَ اَسْتَكُ بَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَ لِلذِينَ آسَنُصْعِفُواْ لِمَنَ مِنْهُمُ وَأَنْعَلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبِ مِن قَالُوَّا إِنَّا عِمَا أَرُسِلَ بِهِ مُومِنُونَ ۞ قَالَ أَلَذِينَ السُّنَكُبَرُوٓ أَإِنَّا بِالذِحْءَ امَنتُم بِرِ مَكَفِ رُونً ۞